# العلاقة بين علم المنطق وأصول الفقه

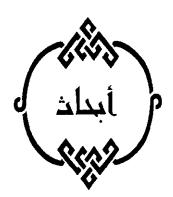

🗆د. فخر الدين الزبير علي



#### المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد ظهرت في تاريخ علم أصول الفقه تجربة قام بها بعض المتكلمين سمعوا مسن
خلالها إلى صياغة نظرية إسلامية للمعرفة، بالمزاوجة بين علمي الكلام وأصول الفقه،

فعلم الكلام كان يمثل الشق الكوبي من نظرية المسلمين في المعرفة، في حين كان علم أصول الفقه يمثل الجزء الأساسي من الشق الشرعي.

ولما دخل كبار المتكلمين ميدان الأصول حاولوا الجمع بين الشقين لتكوين نظرية متكاملة، وقد بدت آثار تلك المحاولة في البعد الفلسفي الذي أعطاه المتكلمون لكشير من المباحث الأصولية، وإدخال مباحث كثيرة ذات علاقة بوسائل المعرفة ومناهجها إلى موضوعات علم الأصول<sup>(۱)</sup>.

فتتابع كثير من الأصوليين بين مقل ومستكثر، لنصرة هذا التوجه عمليًا بالتصنيف

<sup>(\*)</sup> كلية الدراسات القضائية والأنظمة - جامعة أم القرى.

<sup>(</sup>١) إعادة صياغة علم أصول الفقه د. نعمان جغيم، مجلة المسلم المعاصر، ص١٩٧.

على منواله، حتى تحول علم الأصول من كونه آلة لتفسير النصوص وتحديد منهج الاجتهاد وضبط الاستنباط، إلى ساحة للجدليات والإغراق في النظر التحريدي، والمبالغة في التشعيب، والتعقيد من غير طائل عملي، فغدا في جوانب منه درعًا لدفع النصوص لا فهمها، بل وإثارة الأغلوطات حولها، كل ذلك نتيجة للتأثر بالمنطق اليوناني.

فكان لابد من النظر في حدوى هذه التحربة وتداعياتها، وبداية ظهورها ومواقف العلماء منها، وهو ما أردت كشف غطائه، من خلال هذا النظر المحدود، لعله يكون مفتاحًا لأبحاث أخرى هذا الخصوص.

## أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

١ - كما سبق فإن علم المنطق قد اختلط بعلم الأصول في كثير من المصنفات فكان لابد من بيان العلاقة بينهما، فأوراقي هذه محاولة للظفر بحقيقة تلك العلاقة التي اقتضت تعانقًا بينهما، وتداخلا في جملة من المباحث فيهما.

٢- وحيث إن تلك الطريقة لم تكن مرضية لأجلة من العلماء كان لابد من بيان
 هذه العلاقة لتتبين لنا وجهة أولئك العلماء، والموازنة بينها وبين غيرها من الآراء.

٣- الوصول إلى كلمة سواء إما متابعة هذا الخلط وإقرار التداخل بينهما، أو القيام
 بالفصل إذا تبين عدم التلازم بينهما، أو على الأقل عدم حاجة أحدهما إلى الآخر.

### منهج البحث وخطته:

أولاً: قسمت البحث إلى هذه المقدمة وأربعة فصول وحاتمة.

الفصل الأول: في مفهوم المنطق وموضوعه ونشأته، وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: مفهومه، والثاني: موضوعه، والثالث: نشأته ودخوله على المسلمين.

الفصل الثاني: في مواقف العلماء والمفكرين من علم المنطق.

الفصل الثالث: التعريف بعلم الأصول وبيان موضوعه ونشأته وتطوره، وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: تعريفه، والثاني: موضوعه، والثالث: نشأته وتطوره.

الفصل الرابع: علاقة المنطق بعلم الأصول.

ثانيًا: عزوت الآيات القرآنية، وخرجت الأحاديث النبوية، وترجمت للمـــشاهير، وعرفت بالمصطلحات الغريبة.

ثالثًا: ختمت البحث بخاتمة وضعت فيها خلاصة النتائج والتوصيات.

نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا.

رابعًا: وضعت قائمة بالمراجع والمصادر ثم فهرس للموضوعات.

فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد.

\* \* \*

# الفصل الأول مفهوم المنطق وموضوعه ونشأته

المبحث الأول: مفهوم المنطق

تنوعت تعريفات المناطقة للمنطق فبعض هذه التعريفسات يرجع إلى التعريسف بموضوعه ومسائله وبعضها يرجع إلى التعريف بفائدته وغايته، إذا فهما طريقتان للتعريف نذكر لكل طريقة تعريفًا واحدًا.

- الأولى: التعريف بالموضوع، حيث قالوا: (إنه العلم الذي يبحث في المعلومات التصورية (١) والتصديقية (٢) للوصول إلى المجهول)، كما قال عبد السلام العلوي:

علم به یعـــرف مـــا ینتقـــل عن حاصل به لما یستحصل<sup>(۳)</sup>

أي أنه علم تعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن – أي معلومـــة – إلى أمور مستحصلة – أي مطلوبة الحصول – لأنها مجهولة (٤).

 الثانية: التعريف بالفائدة، قالوا: (هو آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن عن الخطأ في الفكر)<sup>(٥)</sup>، وقال عبد السلام في توشيحه:

أو آلة تعصم ذهن من نظر فيها من الخطأ في غوص الفكر(١)

<sup>(</sup>١) التصور هو إدراك الذوات المفردة كالإنسان والحيوان والشمس والقمر.

<sup>(</sup>٢) التصديق هو إدراك الذوات مقترنة بالأحكام كإدراك حدوث العلم وحرارة الشمس. انظر ما سبق في رفع الأعلام: ص79.

<sup>(</sup>٣) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الجليل العلوي المغربي، نظم توشيحًا على السلم المنورق للأحسضري عام ١٣٤٣هـ، وهذا البيت منه برقم (١٢) منه. وهو مخطوط نقلته ورتبته بخطي من مكتبة الشيخ محمد عبد الله الصديق الشنقيطي المفتي بأبو ظبي ثم طبع بعد ذلك مع شرحه رفسع الأعسلام لمحمسد محفوظ الشنقيطي.

<sup>(</sup>٤) رفع الأعلام على سلم الأخضري وتوشيح عبد السلام: ص١٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: الرد على المنطقيين: ص٧، وآداب البحث والمناظرة: ص٨- ٩، والمنطق الــصوري: ص١٦،
 وتحرير القواعد المنطقية: ص١٨.

<sup>(</sup>٦) توشيح عبد السلام على السلم المنورق، رقم (١٣).

ومعناه أن المنطق يعصم الذهن من الخطأ في الفكر كما أن النحو يعصم اللسان من الخطأ في الإعراب، لذلك قال الأحضري في سلمه المشهور (٩، ١٠):

وبعد فالمنطق للحنان نسسبته كالنحو للسسان فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا ومن هنا نعلم أن اشتقاق كلمة منطق من النطق بمعنى التفكير (١)، ومنطقة الأمور. المبحث الثانى: موضوع علم المنطق

من خلال معرفتنا لتعريف المنطق بالنظر إلى موضوعه علمنا أنـــه يــــدور حـــول موضوعين رئيسيين هما:

التصورات والتصديقات، أي إدراك الذوات مجردة عن الأحكام أو مقترنة بها، أما باقي المباحث المنطقية فهي إما لخدمة التصورات كالكليات الخمس والحدود أو لخدمة التصديقات كالقضايا والأقيسة (٢)، لذلك قلت:

مباحث المنطق في قسمين تسدور كلها بغير مسين تسحور وأردف التسصديقا فافهمهما تكن بحسا حقيقسا<sup>(T)</sup> مسألة: العلاقة بين المنطق والكلام

لمعرفة هذه العلاقة لابد من نظرة موجزة حول مفهوم علم الكلام وحقيقته، فنقول: اختلفت تعريفات أهل العلم لعلم الكلام بناء على اختلافهم في النظرة إليه:

<sup>(</sup>١) مبادئ علم المنطق: ص١١.

 <sup>(</sup>٢) هذه الاصطلاحات الأربعة اصطلاحات منطقية، فالكليات الخمس: هي الجنس والنسوع والفسصل والخاصة والعرض العام، وهذه تدخل في صياغة الحدود وهي التعريفات، أما القضايا: فهي الجمل الخبريسة التي يصاغ منها القياس المنطقي. انظر نقض المنطق: ص١٨٣٥.

<sup>(</sup>٣) هذه منظومة في مقدمة المنطق قمت بنظمها لتسهل على هذا الفن، وذلك لما عزمت النية على معرفة حقيقته لكثرة سماعي به دون إطلاعي عليه في بداية طلب العلم.

فعرفه الإمام السفارييني بأنه: (علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية، وإن لم تكن مطابقة للواقع لعدم إخراج الخصم عن أن يكون من علماء الكلام وإن خطأناه أو كفرناه)(١).

وعرفه ابن خلدون بأنه: (علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف)(٢)، وقريب منه تعريف التفتازاني(٣).

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه: (الجدال بالعقل في علم العقائد)(1). وقال عبد الرحيم المولوي(0):

باسمك ربي نبدأ الكلاما أهل الكلام عرّفوا الكلاما باسمك ربي نبدأ الكلاما بالعلم عن أدلة السيقين عما غدا معتقدا في السدين فالملاحظ أن جميع التعريفات تدور على ثلاثة تعريفات وهي باحتصار:

١- علم العقيدة مطلقا صحيحة كانت أو فاسدة.

٢- العلم الذي يعنى بالدفاع عن العقيدة.

٣- الجدال العقلي في العقائد.

فإذا لعلم الكلام إطلاق عام بمعنى العقيدة وإطلاق حاص بمعنى محاولة إثبات العقائد بطرق عقلية حدلية يسمونها قواطع عقلية وقضايا برهانية، والسلف من الأئمة المتقدمين

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية للسفاريني: (٣/١).

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون: ص٥٥٪.

<sup>(</sup>٣) هو مسعود بن عمر التفتازاني لغوي ومنطقي متكلم توفي سنة ٧٩١هـــ. انظر التعارض والتسرجيح. للبرزنجي (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى: (١١/٣٣٦).

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الرحيم الحسيني المولوي صوفي وأديب كردي توفي في أواخر القرن الرابع له كتاب العقيدة المرضية، والأبيات منه بواسطة التعارض والترجيح للبرزنجي: (٢٣٨/١).

لم يكونوا يرتضون الإطلاق العام، بل ذمّوا علم الكلام ورفضوا تسسمية العقيدة الإسلامية بعلم الكلام لأنها متلقاة من الوحى.

قال ابن أبي العز الحنفي (١٠): (إنما سمي هؤلاء أهل كلام لأنهم لن يفيدوا علمًـــا لم يكن معروفًا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد) (١٠).

ولكن ذكر الشهرستاني سببًا آخر لتسميته كلامًا فقال: (لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام) (١٦)، أي كلام الله، وقد اعترض عليه شيخ الإسلام بأن التسمية اشتهرت قبل ظهور مسألة الكلام (١٤).

من خلال هذا العرض المختصر تتضح جليًا العلاقة بين المنطق والكلام، وهـــي أن المنطق هو المقدمات العقلية التي يستمد الكلام مادته الجدلية منها.

#### المبحث الثالث: نشأته و دخوله على المسلمين

## أولا: نشأته:

لقد مر الفكر اليوناني بعدة تقلبات وبلغت الأزمة ذروتها في العصر الذي ساد فيه الحدل السوفسطائي الذي يروم صاحبه الغلبة بكل سبيل فيتنكر الثابتات وينساقش في البدهيات، فالحق عنده نسبي مضاف إلى ما يراه كل إنسان في نفسه فعليه يستحيل الخطأ عندهم (°).

 <sup>(</sup>١) هو القاضي على بن على بن محمد بن ابن أبي العز الحنفي ولي قضاء دمــشق ومـــصر، ولـــد ســـنة
 ٧٣١هــ، وتوفي سنة ٧٩٢هــ. ترجمته موسعة في مقدمة شرح الطحاوية تحقيق التركي.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية: ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني: (٣٠/١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى: (١٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) المنطق والفكر الإنساني للدكتور عبد السلام محمد عبده: ص٨- ٩، نقلاً عن منهج الاستدلال د. عثمان على حسن (٦٠٢/٢).

ثم جاء سقراط<sup>(۱)</sup> فأفسد على السوفسطائيين طريقتهم، فوضع أسسًا جديدة لفسن المنطق، حيث بنى مقدمات وآراء سائدة ليصل عن طريقها إلى استنباط النتائج وبحث في الحدود الحقيقية.

ثم حاء أفلاطون (٢) وهو تلميذ سقراط فسار على طريقة أستاذه بل ازداد في تحديد المعانى والتعريفات وأنشأ ما يسمى بالجدل الصاعد (٢).

وأخيرًا ظهر تلميذ أفلاطون وهو المؤسس الحقيقي للمنطق وهو أرسطو<sup>(1)</sup> فتـــوج المجهود الفكرية السابقة فيما أسماه بالتحليلات التي سماها شراحه بالمنطق بعد ذلك.

قال ابن خلدون (٥): (وتكلم فيه الأقدمون جملاً جملاً ومتفرقًا، ولم تهذب طرقه ولم تجمع مسائله حتى ظهر في اليونان أرسطو فهذّب مباحثه، ورتب مسائله وفصوله، وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتها، ولذلك سمى بالمعلم الأول).

## ثانيًا: دخوله على المسلمين:

أما عن دخوله على المسلمين فالمشهور عند كثير من الباحثين أن بدايــة دخــول المنطق إلى ديار المسلمين واشتغال البعض به كان في العصر العباسي، كما أشـــار إلى

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٤٧٠ ق.م في إحدى ضواحي أثنا، أبوه نحات وأمه قابلة، أعدم لتهمته بالإلحاد والإفسساد سنة ٣٩٩ ق.م، وعمره ٧٠ عامًا. تاريخ علم المنطق: ص٥٠. بواسطة المنطق الصوري: ص٢٦.

 <sup>(</sup>۲) ولد سنة ٤٢٧ ق.م في أثنا ولازم سقراط حتى أعدم فطاف في أوروبا وأفريقيا وآسيا ومصر وفسارس والهند ولما رجع أنشأ أكاديميته المعروفة وهي أول جامعة في العصر القديم، توفي سسنة ٣٤٧ ق.م. (انظسر مبادئ الفلسفة: ص٣٤٠ ع.٥).

<sup>(</sup>٣) الجدل الصاعد: هو أن ينتقل التفكير من الحكم على أمثلة جزئية إلى الحكم على الكل ويعرف هـــذا النوع من الجدل بالاستقراء. انظر مبادئ علم المنطق: ص١٦، منهج الاستدلال: (٦٠٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أرسطو ويقال أرسطاطاليس أو أرسطو طاليس ابن نيقوماحس الطبيب المشهور، ولد بمقدونيا سمنة ٣٨٤ ق.م، ولما بلغ ١٧ سنة رحل إلى أثنا وأخذ الحكمة عن أفلاطون وكان وزيرًا للإسكندر المقسدوني توفي سنة ٣٢٢ ق.م وهو رأس الفلاسفة ويعرف بالمعلم الأول. تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسسف كسرم: ص١٧٩.

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون: ص٤٦٢.

ذلك أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني<sup>(۱)</sup> حيث ذكـــر أن أول الحـــوادث الـــــق أحدثها بنو العباس إخراج كتب اليونان على يد يجيى بن خالد بن برمـــك<sup>(۲)</sup> وكـــان وزيرًا لهارون الرشيد فطلب كتب اليونان – من الروم – التي كانت محجوبــة عـــن النصارى خشية الافتتان كها.

ولكن يشير بعض الباحثين إلى أن هذا الانتقال كان في عهد الأمويين على يد خالد ابن يزيد بن معاوية (٢) حيث طلب من بعض علماء اليونان ترجمة بعض كتبهم، ومما يقوي ذلك ما ذكره الشهرستاني من أن أصحاب واصل بن عطاء (٤) قد طالعوا بعض كتب الفلاسفة (٥).

والتوفيق بين الرأيين أن يقال: إن هذه الكتب ابتدأ دحولها وتعريبها في العهد الأموي ولكنها لم تشتهر بينهم لتوافر السلف وإنكارهم النظر فيها، حتى حماء بنو العباس فشهروها.

وقد ذكر القفطي (١) أن ابن المقفع(٧) من أكثر من اعتنى بترجمة الكتب المنطقيــة في

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي عالم المغرب ومالك الصغير صــــاحـب الرسالة المشهور، توفي سنة ٣٨٦هـــ، كلامه في صون المنطلق ص٧، ولوامع الأنوار للسفارييني: (٩/١). (٢) هو أبو الفضل مؤدب هارون ووزيره، قربه ثم سجنه إلى أن مات سنة ١٩٠هـــــ، انظـــر البدايـــة

<sup>(</sup>۲) هو أبو الفضل مؤدب هارون ووزيره، قربه ثم سجنه إلى أن مات سنة ٩٠هــــــ، انظــر البدايـــة والنهاية: (٢٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل: (٦/١).

 <sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن المقفع، كاتب وشاعر فارسي اتحم بالزندقة فقتله أمير البصرة سنة ١٤٥هـــ. البدايـــة والنهاية: (٩٦/١٠).

زمان المأمون (١)، حيث نصر المأمون هذه الكتب، وأعان أرباها، وقرهم حيى بين المعتزلة أصول بدعهم عليها، فاتسع الخرق على الراقع وكاد منار الحق أن يشتبه.

لذلك قال شيخ الإسلام: (ما أظن الله يغفل عن المأمون ولابد أن يقابله على مسا اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم بين أهلها) (٢٠).

ومع هذا فلم تكن كتب الفلسفة والمنطق محل تقدير عند أهل العلم من جميسع الطوائف: أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة والكرامية والشيعة، بل كل من اشتغل بما كان معروفًا عند المسلمين بالإلحاد والزندقة كالفارابي<sup>(۱)</sup> الذي يعتبر مؤسس المنطق المؤسلم كما قال عبد السلام:

ثمـــت في الإســــلام للفــــارابي حكيم الأتراك أحي الإغراب (1) أي صاحب الغرايب والشذوات والانفرادات.

ومثله الكندي<sup>(٥)</sup> وابن سينا<sup>(١)</sup> وغيرهم.

- وخلاصة الأمر أن بداية حركة تسلل هذا الفن إلى أوساط المسلمين كان منـــذ العهد الأموى وانتشاره وذيوعه كان على يد العباسيين.

<sup>(</sup>١) انظر صون المنطق للسيوطي: ص٩، ولوامع الأنوار للسفاريني: (٩/١).

<sup>(</sup>٢) نقلها الصلاح الصفدي كما في صون المنطق: ص٩، وأحدي متحرجًا من هذه الصياغة للعبارة، فإن فيها قلقًا ظاهرًا من حيث الجرأة في الأسلوب، ولم أحدها بنصها في كتب ابن تيمية.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان تركي له أقوال يخالف فيها المسلمين. قال ابن كثير: (إن مات على ذلك فعليه لعنة رب العالمين) توفي سنة: ٣٣٥هـ.. انظر مجموع الفتاوى: (٨٦/٢)، البداية والنهاية: (٢٢٤/١١).

<sup>(</sup>٤) توشيح عبد السلام على السلم المنورق رقم: (١٦).

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الصباح فيلسوف وأحد أبناء ملوك كنده ضرب زمن المتوكل، تسوفي سنة ٢٦٠هـــ. الأعلام للزركلي: (٢٥/٩) بواسطة منهج الاستدلال: (٢٠٧/٢).

## الفصل الثاني موقف العلماء والمفكرين من المنطق

وقف الإسلاميون من المنطق مواقف شتى وكانوا على طرائق قددا، يمكن تصنيفها كما يلي:

الموقف الأول: المؤيدون للمنطق والمدافعون عنه وهؤلاء على ثلاث فتات:

الفئة الأولى: من عكف على كتب أرسطو توضيحًا وشرحًا وتلخيــصًا، ومــن أشهرهم ابن رشد<sup>(۱)</sup>، وشروحه هي: (شرح كتاب القياس)، و(شرح كتاب البرهان)، وتلخيصه هو: (تلخيص السفسطة).

الفئة الثانية: من اشتغل بتطبيق الأصول والقواعد المنطقية على المتون الإسلامية، وذلك مثل أبي حامد الغزالي كما في كتابه (القسطاس المستقيم)، حيث وازن الموازين المنطقية مع الآيات القرآنية، وكذلك في المستصفى كما سيأتي حيث خلطه بأصول الفقه.

وقد جمع أبو نصر الفارابي قبل الغزالي مجموعة من الأحاديث النبوية وبين ألها تشير إلى الأشكال المنطقية، وأوردها ابن تيمية في كتاب النصيحة (٢)، ولم يوافقه علسى طريقته.

الفئة الثالثة: من أنصار المنطق في العالم الإسلامي من أتى بابتكارات وتحقيقات فضلاً عن الشرح والتفسير فسعوا إلى تمذيبه وإكمال ما كان منقوصًا وإصلاح ما كان منقوضًا، فاقتضى زيادة المباحث المنطقية، وفيما يلى بيان لذلك(٢):

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي المالكي القرطبي، الفيلسوف المحتهد توفي سنة ٥٩٥هـــ. تمذيب سير أعلام النبلاء: (١٣٨/٣) رقم: [٣٥٩٥].

<sup>(</sup>٢) هو كتاب (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) وهو المشهور بالرد على المنطقيين.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليونايي: ص٢٢– ٣٠.

أولاً: الفارابي: قال القفطي عنه في أحبار الحكماء: (شرح الكتب المنطقية، وأظهر غامضها، وكشف سرها، وقرب متناولها، وجمع ما يحتاج منها في كتبب صمحيحة لطيفة الإشارة)(١).

هذا تقييمه لكتابات الفارابي ولا يوافقه عليه أكثر العلماء.

ثانيًا: ابن سينا: شرح منطق وفلسفة أرسطو في كتاب (الشفاء)، وأتى بتحقيقات منطقية، وتجديدات فلسفية كما في كتابه (الإشارات) وكتاب (الحكمة المشرقية)(٢).

ثالثًا: السهروردي<sup>(۱)</sup>: له اعتراضات على الحدود والقضايا بينها في كتابه (حكمة الإشراق).

رابعًا: الرازي<sup>(1)</sup>: قال ابن خلدون: (ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق ... ونظروا فيه من حيث إنه قل الكلام واتـــسع وأول من فعل ذلك الإمام فخر الدين بن الخطيب)<sup>(٥)</sup>.

هذا وقد بين اعتراضاته في شرحه للإشارات لابن سينا.

فحاصل القول إن هذه الفئات الثلاث كلها قائلة بجواز تعلم المنطق بل وحوبه، حيث جعلوه آلة لتقويم الفكر وحفظه من الزلل، واعتقدوا الحق في مباحثه وناظروا به(١).

<sup>(</sup>١) أخبار الحكماء ص١٨٢، نقلاً عن: المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني: ص٢٥، مبـــادئ الفلسفة: ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص٥١ بواسطة المفكرون المسلمون: ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله عمر بن محمد بن عموية شهاب الدين نسبة إلى سهرورد، حصل العلـــم ثم انقطـــع واشتغل بإدامة الصيام والقيام وعظ عند كبر سنة واشتهر اسمه وتاب على يديه خلق كــــثير ولـــد ســــنة ٥٣٩هـــ، وتوفي سنة ٦٣٢هــــ. السير: (٢٣٩/٢٢).

<sup>(</sup>٤) هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الجسين بن على التميمي البكري الطبرســـتاني الأصـــل الرازي المولد معروف بابن الخطيب مفسر وأصولي أشعري رجع في آخر حياته إلى طريقة السلف، ولــــد سنة ٤٤٥هـــ، وتوفي سنة ٢٠٦هـــ. تمذيب السير: (٣/٦٦/٣).

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون: ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) المفكرون المسلمون ص٢٩، منهاج الاستدلال: (٦٣٠/١).

الموقف الثابي: القائلون بتحريم الاشتغال بالمنطق وحظر النظر فيه.

وهؤلاء على فريقين:

الفريق الأول: التحريم الإجمالي دون التعرض لنقضه التفصيلي، وهو الذي عليه جمهور السلف، ومن المتأخرين النووي وابن الصلاح وأبو شامة والسيوطي وغيرهم.

وتحريمهم مبني على وجوه عديدة منها:

الوجه الأول: عدم تكلم الصحابة في ذلك، وذمهم التكلف والتعمق والخروج عن الكتاب والسنة في ابتغاء الهدى، كما قال ابن مسعود هي (۱): (إياكم والتنطع والتبدع، وعليكم بالعتيق)، وقال: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) (۲)، والآثار في هذا الباب كثيرة، وهو إجماع منهم.

الوجه الثاني: ما روي عن الأئمة المتبوعين في ذمهم للفلسفة كما قال الإمام أبو حنيفة عندما سئل عن الكلام في الأعراض والأحسام: (مقالات الفلاسفة!! عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنما بدعة)(٣).

وقال الشافعي: (ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس)(2).

وقال المزني<sup>(°)</sup>: (كان الشافعي مذهبه الكراهية في الخوض فيه)، والمراد بالكراهة هنا التحريم.

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في صون المنطق: ص٤٩، ٥١.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام الدَّارمي في سننه (٦٩/١)، باب: كراهية أخذ الرأي.

<sup>(</sup>٣) صون المنطق: ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٥١.

<sup>(</sup>٥) المزين: هو إسماعيل بن يجيى المزين ولد سنة ١٧١هـ، ولما شب طلب الحديث وتفقه على الــشافعي حينما قدم مصر سنة ١٩٩هـ، وكان ناصرًا لمذهبه، وألف كتبًا عليها مدار المذهب توفي سنة ٢٦٤هـ. السير: (٢٩٢/٢).

#### استطراد:

وأريد هنا أن أقعد لمسألة أصولية لشدة الحاجة إليها، وكثرة الغلط بسبها، فأقول: إن الكراهة قد تطلق في القرآن والسنة ولسان السلف ويراد كها التحريم، وليس مسا اصطلح عليه الأصوليون في الأحكام التكليفية؛ من أنه ما لا يعاقب على فعله، أو مسا لهي عنه لا على سبيل الحزم، ومن دلائل وقوع ذلك قوله رَاكُلُّ ذَلك كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها (الإسراء: ٣٨)، بعد ذكره للمحرمات بل للموبقات، وقول تعالى: ﴿وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧].

ومن السنة قوله ﷺ: (إن الله كره لكم: قيل وقال، وكثـــرة الـــسؤال، وإضـــاعة المال) (١)، ومن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ما هو داخل في المحرمـــات اتفاقًا (٢).

### ومن أقوال الأئمة في ذلك:

قول الإمام أبي حنيفة: (يكره الشراب في آنية الذهب والفضة للرجال والنــساء)، ومراده التحريم، وعن الإمام مالك كراهة الشطرنج، وحملها كثير من أصحابه علـــى التحريم.

وكره الإمام الشافعي أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا، وهو محرم قطعًا<sup>(٣)</sup>. وقال الإمام أحمد: (أكره المتعة والصلاة في المقابر)، ومراده التحريم<sup>(4)</sup>.

قال الإمام ابن القيم: (وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ "التحريم"، وأطلقوا لفظ "الكراهة"،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٧٧)، ومسلم برقم (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) شرح العضد على ابن الحاجب (٥/٢)، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣. وانظر: التحقيقات على الورقات للشيخ مشهور حسن ص٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال في أعلام الموقعين (٧٨/٢- ٨١) وتعليق الألباني في تحذير الساجد، ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير (١٩/١).

فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة، وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنسزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير حدًا في تصرفاهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة، وعلى الأئمة)(١).

الوجه الثالث: ذم أئمة العربية له كما فعله ابن قتيبة في (أدب الكاتب) (٢)، وابن الأثير في كتاب (المثل السائر) (٣)، وقال البحتري (٤) في التهكم به:

كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقة كذبه ولم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق ما نوعه وما سببه والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه

لذلك قال الحافظ ابن حجر كلمة رائعة ونصها: (وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي حاهل، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واحتنب ما أحدثه الخلف)(٥).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٧٥/٢)، وانظر كتابي أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، ص١٢٨– ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ص٣- ٥، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٤) ديوان البحتري في قصيدة يهجو فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، تحقيق كامل الصيرفي.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: (١٣/١٣).

وقال الإمام المعلمي<sup>(۱)</sup>: (فمن الواضح الذي لا يخفى على أحد أن علم الكلام والفلسفة ليسا من صراط المنعم عليهم، بل هما من صراط المغضوب عليهم والضالين)<sup>(۱)</sup>. الفريق الثاني: النقد المفصل لأصوله وقواعده بمنهج علمي دقيق، ورائد هذا الميدان وقائد هؤلاء الفرسان هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كما قال الدكتور عبد اللطيف محمد العبد<sup>(۱)</sup>: (وكان نقد ابن تيمية هذا أول نقد تعرفه الحياة العقلية الإنسانية في نقد المنطق الأرسطي، نقدًا منهجيًا يقوم على العقل وحده).

وحاء هيحل بعد ابن تيمية بستة قرون، ونقد المنطق نقدًا إجماليًا ومحدودًا في قضايا خاصة، ومع هذا فإن الفكر الأوروبي يدين لهيجل بالفضل في ذلك معتبرًا عمله في هدم المنطق الكلاسيكي من أعظم الانقلابات الفكرية في التاريخ (٤).

ومما تجدر الإشارة إليه أن نقد ابن تيمية لم يكن هدمًا فحسب بل كسان تقريسرًا للبديل الإسلامي (°).

وممن قام بذلك من المتكلمين أبو بكر بن الطيب الباقلان (٦) في (الدقائق).

<sup>(</sup>١) هو الإمام عبد الرحمن بن يجيى المعلمي اليماني من علماء اليمن ولد سنة ١٣١٣هــ، وتـــوفي ســـنة ١٣٨٦هـــ من أشهر كتبه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.

<sup>(</sup>٢) القائد إلى تصحيح العقائد: ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) التفكير المنطقي، ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: سلسلة تراث الإنسانية (٧/٥/٢- ٧٣١)، (٩٨/٥- ١١٦)، عن ظاهرة الإرجاء، د. ســفر الحوالي ٤٤٨/٢.

 <sup>(</sup>٥) وكلمة البديل الإسلامي ليست مرفوضة مطلقًا، بل متى وحد إلى ذلك سبيل فهو أولى لضعف النفوس وصعوبة فطامها عن المألوف إلا أن تجد ما يوافقها مما هو مأذون فيه، ولهذا التقرير أدلة كثيرة منها:

<sup>-</sup> الاستخارة الشرعية فإنها بديل عن الاستقسام بالأزلام الذي كان عليه المشركون.

<sup>-</sup> العيدان فإنهما بديلان عن يومين للمشركين كانا يتخذان عيدا، وغيرها.

ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك هو الدأب مع كل محرم ولو بطرق التحايل وتتبع الرخص، وانظر الـــدعوة إلى الله بين التحمع الحزبي والتعاون الشرعي لعلى حسن: ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر تحمد بن الطيب بن محمد بن حعفر الباقلاني البصري المالكي الأصولي الفقيه المتكلم تلميذ الأبحري وابن أبي زيد، توفي سنة ٤٠٣هــ، شجرة النور الزكية: ص٩٢.

ومن المعتزلة أبو على الجبائي<sup>(١)</sup> وأبو هاشم<sup>(٢)</sup> والقاضي عبد الجبار<sup>٣)</sup>.

ومن الشيعة ابن النوبختي (<sup>٤)</sup> وكذلك أبو سعيد السيرافي (<sup>٥)</sup> النحوي في مناظرته أبــــا بشر متى بن يونس الفيلسوف النصراني (<sup>٢)</sup>.

لكن كل ذلك دون ما قام به ابن تيمية - رحمه الله - بل هي جهود محتاجة في تقويمها إلى ابن تيمية من حيث التحقيق، والنقد الدقيق، والتأصيل لاعتقاد السلف، ونبذ ما أحدثه الخلف، كما ألهم مع نقدهم له لم يقولوا بمنع النظر فيه، بل هم من أنصاره، ومن المدافعين عنه.

الموقف الثالث: موقف تفصيلي.

حيث وقف بعضهم موقف المفصل في حكم الاشتغال بالمنطق فقالوا: إذا كان المشتغل به ممن قويت قريحته، وغزر علمه الشرعي، ودق فهمه لنصوص الوحيين، حاز له آنذاك أن يتعلم المنطق، وعللوا بأن ذلك يزيده فهمًا وإصابة، وهذا المسذهب هو الذي اختاره الأخضري، ونظم مذهبه مع المذاهب السابقة في متن السلم المنورق حيث قال(٢):

<sup>(</sup>١) أبو على محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي، شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، وإليـــه تنـــسب الطائفة الجبائية، توفي سنة ٣٠٣هــــ الملل والنحل: (٧٨/١).

 <sup>(</sup>٢) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أخذ عن والده أبي على، له مصنفات تسوفي سنة
 ٣٢١هـ، الفرق بين الفرق: ص١٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلي أصولي ومتكلم له آراء مخالفة لأهل الإسلام كان أشعريًا ثم تبنى مذهب المعتزلة، توفي سنة ٤١٥هـــ طبقات الشافعية الكبرى: (٢١٩/٣).

 <sup>(</sup>٤) هو أبو محمد حسن بن موسى فيلسوف من الإمامية له عدة مصنفات ونسخ بخطه شيئًا كثيرًا تسوفي سنة ٣٢٢هـــ. الفهرست لابن النديم: ص٣٢٠.

 <sup>(</sup>٥) هو الحسن بن عبد الله المرزبان القاضي الحنفي نسب إلى الاعتزال و لم يظهر منه شيء، برز في علسوم الشريعة وكان قاضيًا توفي سنة ٣٦٨هـــ الفهرست: ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) السلم المنورق في المنطق لعبد الرحمن الأخضري، فصل في حكم الاشتغال به: ص١٥–١٨.

والخلف في حواز الاشتغال فيه على ثلاثه أقوال فابن الصلاح والنواوي حرمها وقال قوم: ينبغي أن يعلمها والقولة المشهورة الصحيحة حوازه لكامسل القريحة مسارس السسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب وهو الذي اختاره شراح السلم كالدمنهوري والبناني وغيرهم(١).

## الموقف الرابع:

هذا الموقف الأخير لم أجد أحدًا من المتقدمين أشار إليه وإنما هو رأي لعلامة النقل والعقل محمد الأمين الشنقيطي حين قال في مقدمة كتابه (آداب البحث والمناظرة) ما خلاصته: إن هذه الأقوال الثلاثة كلها منصبة على المنطق المشوب بكلام الفلاسفة المخالف للإلهيات الإسلامية، أما المنطق الذي خلصه علماء الإسلام محما يخالف معتقداتهم فحكمه الجواز بل الوجوب(٢) على من تصدر كرسي الدفاع عن الإسلام، واستشهد على هذا بأبيات من ألفية شيخه المحتار بن بونة في المنطق حيث قال(٣):

فإن تقل حرمه النسواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي قلت: نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسسفة أما الذي خلصه من أسلما لابد أن يعلم عند العلما

وفي نهاية هذه الجولة الذي يظهر من هذه الاتجاهات أننا لو اعتبرنا أن المنطق مجرد مصطلحات خالية من الشوائب الإلحادية للفلاسفة: فإنه يستفاد منها في رد تناقضات الفلاسفة وأهل البدع الذين استحدموا هذه الكلمات سلاحًا في ضرب أعناق الشريعة، فلا مانع من تعلمه بهذا الاعتبار، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأخضري والدمنهوري على السلم مع حاشية البناني عند الفصل السابق.

<sup>(</sup>٢) أي الكفائي كما هو ظاهر، وسيأتي بيان وجهه.

<sup>(</sup>٣) آداب البحث والمناظرة: ص١-٥.

بقوله: (فمن كان عارفًا بحل شبهاتهم بينها، ومن لم يكن عارفًا بذلك فليعرض عسن كلامهم، ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة)(١).

وبيّن حواز مخاطبة أهل كل فن باصطلاحهم كما فعله هو في كتابه الكسبير (درء تعارض العقل والنقل)، وقال فيه – رحمه الله –: (فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا في بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلمه العلم واليقين)(1).

أما أن يباح أو يجب بحجة أنه يزيد من فهم الكتاب والسنة، ويهدي إلى الصواب، كما هو تعليل الأخضري ومن وافقه وهم أصحاب القول الثالث فهذا غير مرضسي؛ فإن المنطق كما قال شيخ الإسلام: (لا يحتاج إليه الذكي، ولا ينتفع به البليد)(٢).

وكان الهداة المتقون من السلف المتقدمين غير مكترثين به بل نفروا منه كما سبق، كما أنه مشتمل على نظريات باطلة بيّن جملاً منها شيخ الإسلام في كتابه المتين السرد على المنطقيين.

وأود هنا أن أضرب مثالاً لما هو مسلم عند المنطقيين، ومما يظهر اضطرابه لكل ذي عينين، وهو قولهم: (لا يتوصل إلى التصورات إلا بالحدود)، أي أنك لا تستطيع أن تتصور شيئًا إلا بعد حده أي تعريفه بالحدود المنطقية المتكلفة، نقض شيخ الإسلام هذه القاعدة من أحد عشر وجهًا منها: أن الحد قول الحاد ولا يمكن أن تعرّف شسيئًا إلا

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية: (٢٦٠/٥)، وانظر إتحاف ذوي البصائر: (١٣٥/١).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل: (٧/١).

<sup>(</sup>٣) الرد على المنطقيين: ص٣.

بتصوره فيكون التصور سابقًا للحد، وعليه فقاعدهم باطلة، وهذا مثال لنقض ابن تيمية للمنطق في عشرات الأمثلة التي لم يسبق إليها، مما يدل على حدة ذكائه، وتوقد فكره(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقض المنطق: ١٨٤، الرد على المنطقيين: ص٨.

# الفصل الثالث التعريف بعلم الأصول وبيان موضوعه ونشأته وتطوره

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريفه

إن المتأمل لتعريف علم الأصول يلحظ أنه جاء متأخرًا عن تدوينه، وهـذا مثـال واقعي على عدم صحة القاعدة المنطقية السابقة: لا يتوصل إلى التصورات إلا بالحدود.

فواضع هذا العلم وهو الإمام الشافعي لم يعرفه وإنما بدأ في موضوعاته مباشرة، وسبب ذلك ظاهر وهو أنه أراد بيان المسائل التي سأله عبد الرحمن بن مهدي الكتابة فيها، وهي: معاني القرآن، وقبول الأحبار، وحجية الإجماع، والناسخ والمنسسوخ، ونحوها(۱).

ولما تطور علم الأصول في القرنين الرابع والخامس، وحاض فيه المتكلمون بدأ يظهر الاهتمام بتعريف أصول الفقه كنتاج طبيعي لعلم المنطق.

وقد عرف علم الأصول باعتبارين، وهما:

أولاً: باعتبار مفرديه: أي تعريف كل من كلمة أصول، وكلمة فقه، وهو كما يلى:

الأصول: جمع أصل: وهو ما يبنى عليه غيره، وله عدة معان منها: الدليل والراجع والقاعدة والمستصحب والصورة المقيس عليها، والمقصود به في هذا التعريف الأدلـــة الإجمالية.

<sup>(</sup>١) مقدمة محقق الرسالة، ص١١، الكتب العلمية، بيروت.

والفقه: في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الـــشرعية العمليـــة المستنبطة من أدلتها التفصيلية.

ومن أوائل من عرفه بهذا الاعتبار القاضي الباقلاني حيث قال: (أصول الفقه أدلته؛ فالأدلة الدالة على أحكام الشرائع أصولها، والعلم بما هو العلم بالأصول)(١).

وبعده أبو الحسين البصري في المعتمد فبدأ تعريفه بقوله: (أصول الفقه يشتمل على الأصول وعلى الفقه)(٢)، ثم أخذ يعرف كلا منهما.

ثانيًا: باعتباره لقبا: هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد (٢).

ومن نظر في كتب الأصوليين وجد اختلافات كثيرة في تعريفه، مع نــصرة كــل مؤلف لحده واعتراضه على غيره، وهذا كله من فضول علم الأصول لذلك لم يلتفت إليه واضعه، ولم يشر إليه من قريب ولا من بعيد.

### المبحث الثاني: موضوعه

من خلال التعريفات السابقة وبخاصة التعريف باعتباره لقبا يتبين لنا موضوع علم الأصول وهو البحث في الأدلة الشرعية الكلية وطرق استنباط الأحكام من هذه الأدلة، هذا على جهة الإجمال، وأما على جهة التفصيل ودون حوض في العرضيات والذاتيات فيمكن إرجاع موضوع علم أصول الفقه إلى أربعة أبواب رئيسية، وهي:

١ - الأحكام الشرعية من حيث التأصيل لها ببيان نوعيها التكليفي والوضعي، وهي في الجملة خمسة أحكام تكليفية: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم.

<sup>(</sup>١) التلخيص في أصول الفقه للجويني ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) المعتمد ص٤، الكتب العلمية، تحقيق د. خليل الميس ١٤٠٢هـ..

 <sup>(</sup>٣) انظر: التعريفات للجرحاني: ص٢٨. المحلي على الورقات، ص٩، العضد علي ابن الحاجسب:
 (٢٥/١).

وعشرة أحكام وضعية: السبب والشرط والمانع، الصحة والبطلان، والرخسصة والعزيمة، والقضاء والأداء والإعادة.

٢- الأدلة بنوعيها: المتفق عليها في الجملة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
 والمختلف فيها وهي: العرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع
 والمصلحة المرسلة والاستصحاب والاستحسان والاستقراء.

٣- طرق استنباط الأحكام من الأدلة: وفيها الكلام عن الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والظاهر والمؤول، والمحمل والمبين، والحقيقة والمحاز، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والمنطوق والمفهوم، والتعارض والترجيح.

٤- المستنبط، وفيه الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

هذه جملة مواضيع الأصول، وإن اختلفت طرق التصنيف بين الأصوليين إلا ألها لا تخرج عنها في الجملة، ولا يند عنها إلا ما أقحم في علم الأصول كإقامة البراهين على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية، وإقامة الدليل على النظر، وجملة من المسائل الكلامية التي لا يتصل بها هذا العلم.وهذا التقسيم الرباعي هو الذي اصطلح عليه الغزالي بالأقطاب الأربعة تأثرًا منه بمصطلحات التصوف، مع اختلاف في توزيع بعض المفردات.

### المبحث الثالث: نشأته وتطوره

هذا العلم كغيره من علوم الوسائل كان مستقرًا في أذهان عامة الصحابة كمنهج عام لفهم النصوص، وعند خاصتهم كطريق للاستنباط والاستدلال على مسائل النوازل، عند فقد الدلائل، أو الترجيح عند حصول شيء من التعارض، ألهمهم إلى ذلك الواقع التطبيقي للنبي على، وتأويله لآيات التنسزيل.

على أن بداية صياغته وتقنينه على أقرب صورة إلى الاستيعاب والكمال كان على

يد الإمام الشافعي المتوفى سنة (٢٠٤هــ) في كتابه العظيم (الرسالة).

وقد بناه على دلائل الكتاب والسنة، بعيدًا عن التكلف، وعن كل ما لا يترتسب عليه استدلال أو عمل، وكانت تلك الأصول منثورة في طرق الأئمة في الفقه قبسل الشافعي.

ثم حاء بعده عيسى بن أبان البغدادي المتوفى سنة ٢٢٠هـ، فكتـب في مــسائل متفرقة من الأصول، وبعده أبو منصور الماتريدي صنف كتاب مأخذ الشريعة، وهؤلاء من الحنفية.

ثم ظهر من الشافعية كل من أبي بكر الصيرفي المتوفى سنة ٣٣٠هـ فصنف كتابـ دلائل الأعلام على أصول الأحكام، وشرح رسالة الشافعي، وبعده القفال الـشاشي المتوفى سنة ٣٣٦هـ فكتب محاسن الشريعة، وشرح أيضًا رسالة الشافعي، وكل هذه المصنفات لم تصل إلينا.

وأول ما وصلنا بعد رسالة الشافعي كتاب الأصول لأبي بكر الجــصاص الحنفـــي المتوفى سنة ٣٧٠هـــ.

ومن جاء بعد الشافعي بقيت فيهم طائفة قليلة على أثره من جميع الفقهاء غير الحنفية، فسلكوا طريقًا أقرب إلى الصواب من أولئك الذين جاءوا بعد الشافعي، فإلهم نظروا في فروع المذهب المنقولة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه وتأملوا طريقة فقههم، فاستفادوا منها التأصيل، فحاءت كتب كثير من مصنفيهم في الأصول نافعة، لكسن دخل متأخروهم فيما دخل فيه غيرهم.

وكانت بداية ظهور منهج المتكلمين في صياغة الأصول على يد القاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣هـ فألف كتابه التقريب والإرشاد، فخالف طريقة الشافعي وطريقة من سبقه من الحنفية، ولعله سلك هذا المسلك مناقضة للمعتزلة؛ فإلهم سبقوه في التعرض لمسائل أصول الفقه، كالآراء المدونة عن محمد بن عبد الله الجبائي المتسوف سنة ٣٠١هـ، لـذلك سنة ٣٠٠هـ، لـذلك كان يكثر من الرد على المعتزلة، وينتصر في المسائل الكلامية لما قسرره أبسو الحسسن الأشعري<sup>(۱)</sup>.

وتتابعت بعد القاضي الكتابات على منواله، فكتب أبو إسحاق الاسفرايني المتــوف سنة ٤٧٨هـــ، كما في كتبه الإرشاد والبرهان والتلخيص.

وجاء بعد ذلك أبو حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥هـ فتأثر بشيخه الجويني فصنف كتبه الكثيرة ومن أشهرها المستصفى، وبعده الفخر الرازي المتوفى سسنة ٦٠٦هـ...، فكتب المحصول إلا أنه تأثر أيضًا بأبي الحسين البصري من المعتزلة.

ثم جاء سيف الدين الآمدي المتوفى سنة ٦٣١هـ فكتب الإحكمام في أصول الأحكام، وتتابع بعده الأصوليون، فأكثرهم سلك هذه الطرق الكلامية، وإن كان قد تخلل ذلك طائفة من الأصوليين في مختلف الأعصار تمسكت بالجانب العملي والنظر الفقهى للأصول كما سيأتي.

وهذا العلم لصلته بالكتاب والسنة يجب أن تستفاد أصوله منهما، فلذا كان أحسن الطرق في تقنينه وتأصيله طريقة الشافعي رحمه الله ومن حرى على منهاجه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تيسير علم أصول الفقه للحديع ٣/١.

## الفصل الرابع علاقت المنطق بعلم الأصول

سبق بيان تأثر كثير من المصنفين بهذا العلم فسأدخلوه في تسصنيفاتهم وخلطوه بعلومهم، لاسيما علم أصول الفقه لما يرونه من الشبه بينهما؛ فكل منهما غايته عندهم معرفة الطرق الموصلة للصواب، ففي المنطق الوصول للصواب في النظر العقلي، وفي الأصول الوصول للصواب في الحكم الشرعي.

وقد كان بداية المزج الحقيقي بين المنطق والأصول على يد أساطين المستكلمين في المذهبين الأشعري والمعتزلي، فأول من وضع لبنة هذا البناء من الأشاعرة القاضي أبو بكر الباقلاني، ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار، حيث انتقلا بعلم الأصول من مرحلته الموضوعية المحزأة إلى مرحلة المنهجية العقلية العامة.

ثم سار الأصوليون المتكلمون على ذلك حتى أصبح هو السمة السائدة في كتابات الأصوليين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم، فقد تقلب عشرات الصفحات من بعض كتاباقم فلا تكاد ترى في كلامهم أثرًا فقهيًا أو تطبيقًا عمليًا.

لكن الذي أصل لذلك نظريًا، وألزم من بعده به وأوجب عليه هذا الخلط هو الإمام أبو حامد الغزالي لما رأى وحوب تعلم المنطق، قال ابن تيمية: (وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي)(١).

فقد ذكر في بداية كتابه المستصفى (٢) أنه من لا يحيط به فلا ثقة بعلومه أصلاً، ممسا استنفر كثيرًا من المصنفين لتحصيل المنطق واستكمال هذا الشرط من شرائط النظــر

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۳۱/۹.

 <sup>(</sup>۲) المستصفى: ص١٠ ، طبعة دار الكتب العلمية، انظر المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني:
 ص٢٢، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (٩/١).

والاجتهاد بحسب قوله رحمه الله، وهذا مفهوم كذلك من كلام القاضي قبلـــه وإن لم يصرح به صراحة الغزالي.

ووجه هذا الكلام أنه لا يمكن الوصول للصواب في النظر الشرعي المقصود مــن الأصول إلا بعد تحقيق الصواب في الطريق العقلي المتحصل من علم المنطق.

ولذلك نجد أن الإمام ابن قدامة اقتبس هذه المقدمة في كتابه روضة الناظر، السذي يعتبر تلحيصًا للمستصفى، وقد حذفت هذه المقدمة المنطقية في بعض النسخ، وعلل الطوفي لذلك بأنه كان نتيجة للانتقادات التي وجهت إليه من أصحابه الحنابلة، إلا أن شارح الروضة ابن بدران نازع الطوفي في هذا التعليل<sup>(۱)</sup>.

وهذا الطريقة من الخلط وإن كانت هي السمة السائدة عند المتأخرين بعد الشافعي إلا أن جلة من العلماء لم يرتضوا ذلك، يقول السيوطي: (من بين العلماء المسلمين ابن الصلاح<sup>(۲)</sup>، وأبو شامة<sup>(۳)</sup>، والنووي<sup>(٤)</sup>، وابن تيمية لم يعجبهم إدخال المنطق في أصول الفقه).

وهو الذي سار عليه عمليًا جماعة من أئمة الأصوليين من مختلف المذاهب حيست صنفوا كتبهم على طريقة الشافعي، فذكروا المسائل الأصلية التي تبنى عليها الفسروق الفقهية كأمثال: أبي الوليد الباجي وابن عبد البر والشاطبي والتلمساني من المالكيسة، وأبي إسحاق الشيرازي، وأبي المظفر السمعاني، والخطيب البغدادي من الشافعية، وابن

<sup>(</sup>١) كما في نزهة الخاطر العاطر لابن بدران (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين الشامي محدث وفقيه مشهور له عدة مؤلفات، أفستي بحرمة المنطق، توفي سنة ٣٤٣هـــ. طبقات الشافعية: (١٣٧/٥).

<sup>(</sup>٣) أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي، توفي سنة ٦٦٥هـــ، انظر صـــون المنطـــق: ص٠٠٠٠.

 <sup>(</sup>٤) النووي أبو زكريا محي الدين الشافعي، الإمام المشهور صاحب شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين والمجموع شرح المهذب، توفي سنة ٦٦٧هـــ انظر صون المنطق: ص٠٠٠.

تيمية وابن القيم وابن النجار من الحنابلة، ومعظم متقدمي الحنفية، وغيرهم كثير (١). وقد أثر هذا الخلط في علم الأصول كثيرًا، فنتج من ذلك تبعات كثيرة، يلحظها كل مراقب للمسيرة التاريخية لهذا العلم، منها:

أولاً: أدى إلى أحنبية بعض مسائله عن الأصول النقلية، وإغراقها في العقليات الفلسفية، والنظريات اليونانية، مع أن أصل هذا العلم إنما وضعه الإمام الشافعي كأداة للتعامل مع النقليات فهمًا واستنباطًا وبناء، فهو آلة لفهم النصوص ومن ثم العمل بها، لا دفعها، وإثارة الأغلوطات حولها.

ثانيًا: التعمق في التعريفات، والتوسع في الإيرادات والأجوبة والاعتراضات، مما شغل حيزًا كبيرًا من مساحة هذا العلم، وهذا لا شك من بقايا المسوروث البونساني، والذي لا يفيد؛ فإن المقصود من التعريف شرح المصطلح وتوضيحه، وقد اعترف أساطين الأصول بأن صياغة الحد الحقيقي التام عسرة بل متعذرة في أكثر المواضع، ومن ذلك على سبيل المثال الخلاف الكبير الذي وقع في حد العلم، حيث صساغه السيوطي في الكوكب الساطع بقوله:

والفحر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب وافق حمد العلمم ثم ضميروريًا رآه يمسسفر وابن الجموييني نظري عمسر

وهذه الأبيات توقفك على حقيقة ما آل إليه الأصول من الإغلاق في العبارات، والإلغاز في موضع الحاجة إلى التوضيحات، بدلاً من أن يكون أداة لفهم الشريعة، قال ابن تيمية: (إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة، ويبعد الإشارة، ويجعل القريب من العلم بعيدًا، واليسير منه عسيرًا، ولهذا تجد من أدخله في الخلف،

<sup>(</sup>١) انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي، ١٥ وما بعدها، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للحيزاني، ٣١، وما بعدها.

والكلام، وأصول الفقه، وغير ذلك، لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام، وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام)(١).

ثالثًا: التهوين من النقليات وتضحيم هذه العقليات بمقتضى قواعد دخيلة كقاعدة الظني والقطعي، حيث تطور الأمر إلى أن جميع النقليات ظنية إما من حيث الثبوت أو الدلالة أو الدوام، فزعم طوائف من الأصوليين أن النقل ترد عليه الاحتمالات العشرة التي تجعله ظنيًا، وأول من أصل لها الرازي وبناء عليه حزم بتقلم هذه العقليات العسمة حسى عند الاصطلاحية على النص عند التعارض، مع أن هذه العقليات غير مسلمة حسى عند أساطينهم.

فانتهى الأمر بهم إلى الحيرة والاضطراب، والموفق منهم من يرجع بعسدها إلى الصواب، كما حصل للرازي حيث قال أبياته المشهورة (٢٠):

وأكثر سعي العالمين ضلال وحاصل دنيانا أدى ووبال سوى أن جمعنا فيه قيل وقال

وسيرت طرفي بين تلك المعـــا لم على ذقن أو قارعًا سن نـــادم لهاية إقدام العقول عقال وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ومن قبله الشهرستاني، حين قال (٣):

لعمري لقد طفت المعاهد كلها فلم أر إلا واضعًا كف حـــائر

ومن تمادى في ذلك كانت عاقبته إلى الزندقة، وهذا كله نتيجة حتميسة لمسن رام الهداية في غير وحي الله.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٤/٩.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض النقل والعقل ١٩٥/١، شرح الطحاوية ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) لهاية الإقدام ٣، عن منهج الاستدلال ٧٤١/٢.

\_ 474\_

والعجيب في أمر هؤلاء المتكلمين أن جلهم من الشافعية، والشافعي واضع هــــذا العلم كان من أكثر المحذرين من الكلام كما سبقت أقواله.

ولاشك أن مادة الكلام ومكونه الرئيسي هو المنطق كما سبق.

فبكل ذلك يتضح حليًا أن المنطق ليس من لوازم علم الأصول، فخلطه به من جملة الفضول، يقول الشاطبي: (كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونًا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية)(١).

والواقع أن دخول المنطق في علم الأصول كان على حين غفلة من أهل الاجتهاد في زمن الجمود الذي خيم على كثير من الأصوليين؛ لذلك قال السمعاني مبينًا مأخذه على هذا الأمر: (ومازلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا وفير، ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا وفير، الله الحق، وصم عن سبيل الرشد، وإصابة الصواب)(٢).

وبهذا نأتي إلى نهاية البحث لنختم بأهم النتائج التي تحصلت لنا بتوفيق الله.

<sup>(</sup>١) الموافقات ٧/٣٧.

<sup>(</sup>٢) قواطع الأدلة ٦/١، ٥.

#### الخاتمت

بعد تجوالنا بين هذه النقول والنظر في كتب الفحول نجد أن هناك عدة فوائد قـــد حنيت من أهمها ما يلي:

أولاً: علمنا تلك القوة الفكرية التي كان يتحلى بها علماؤنا وكيف أنهم كانوا ولا يزالون مستعدين لمواجهة الأخطار الفكرية مهما عظمت.

ثانيًا: توصلنا إلى حكم مهم وهو أن علم المنطق الذي عند الإسلاميين عبارة عسن مصطلحات إن استخدمت في تقرير العقائد والخوض في الإلهيسات واعتسبرت مسن اليقينيات والمسلمات انصب عليها تحذير العلماء وتحريمهم له.

ثالثًا: أن علم المنطق له فائدة لا لذاته فإن فيه كثيرًا من التناقصات والنظريات الباطلة، ولكن فائدته تكمن في جهتين:

الأولى: في مخاطبة أهل الزيع والإلحاد باصطلاحهم لرد أباطيلهم.

الثانية: الوصول إلى فهم كثير من المصنفات التي اختلطت به.

رابعًا: أن علم المنطق ليس من علوم الهداية ولا من مقتضيات فهم الديانة.

خامسًا: أن المنطق والأصول بينهما قدر مشترك وهو تقرير المقدمات والقواعد التي تقوم الفكر، إلا أن المنطق عند أهله لتقويم الفكر العقلي المجرد، والأصول لتقويم الفكر والوصول إلى الحكم الشرعي.

سادسًا: أنه لا تلازم بين المنطق والأصول ولا وجه لخلط كتب الأصول بالمنطق، فيمكن للعالم أن يكون أصوليًا مبرزًا دون أن ينظر في المنطق، كما هو شأن واضع علم الأصول الإمام الشافعي الذي اشتهر بتحذيره من المنطق.

سابعًا: توصلت إلى ضرورة تخليص علم الأصول من المنطق؛ ليعــود إلى رســالته الشرعية، ووظيفته الاجتهادية بعيدًا عن الجدليات العقلية والسفسطات النظرية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

### المصادر والمراجع

- ١- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للإمام السفاريني، ط. المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، سنة ١٤١١هـ..
- ٢- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تأليف عثمان على حسن، مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة، سنة ١٤١٥هـ.
- ٣- المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني الأستاذ مصطفى طباطبائي، ترجمة
   عبد الرحيم ملازئي البلوشي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٠هـ..
  - ٤- آداب البحث والمناظرة للشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، توزيع مكتبة العلم بجدة.
- ٥- المنطق الصوري للدكتور يوسف محمود دار الحكمة الطبعة الأولى سنة
   ١٤١٤ هـ.
- ٧- الرد على المنطقين لابن تيمية، إدارة ترجمان السنة بباكستان، الطبعة الثانية، سنة
   ١٣٩٦هـــ.
- ٨- السلم المنورق في المنطق لعبد الرحمن الأخضري ضمن مجموع المتون طبعـــة دار
   الكتب العلمية.
- ٩- مبادئ علم المنطق، محمد هاني قنواتي وكمال محمود، الطبعة العـــشرون، ســـنة
   ١٤١هــــ.
  - ١- توشيح عبد السلام على السلم المنورق، مخطوط.
    - ١١- منظومة في مقدمة المنطق (للمؤلف)، مخطوطة.
  - ١٢ صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي طبعة الكتب العلمية.

- ١٣- البداية والنهاية لابن كثير تحقيق لجنة بإشراف المعارف الطبعة الثالثة ببيروت.
- ١٥ المستصفى في أصول الفقه للغزالي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سسنة
   ١٥ المستصفى في أصول الفقه للغزالي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سسنة
  - ١٦- مقدمة ابن خلدون، دار القلم، الطبعة الخامسة.
  - ١٧ مجموع الفتاوي لابن تيمية، دار عالم الكتب، طبعة ١٤١٢هـ.
- ١٨ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عبد الكسريم النملة، دار
   العاصمة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ.
- ١٩ نقض المنطق لابن تيمية، تحقيق محمد عبدا لرزاق حمزة والصنيع تصحيح الفقي،
   طبعة الكتب العلمية.
  - ٠٠- موقف السلف من علم الكلام، مخطوط، (أبو العالية المحسى).
- ٢١ سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة
   ٢١هـ..
- ٢٢ تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، ط. سنة ١٣٦٥هـ.، مطبعة لجنة التأليف
   والترجمة والنشر، القاهرة.
  - ٢٣ تهذيب سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى، سنة ١٤١٢هـ.
    - ٢٤- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف، دار الفكر.
- ٢٥- الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق محمد سمعيد كميلان، دار المعرفة، سمنة

- . . . . . .
- ٢٦- الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، دار الباز، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥ هـ.
  - ٢٧- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر.
- ٢٨ القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي اليماني تعليق الألباني، المكتب الإسلامي،
   الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٢هـ.
- ٢٩ الفهرست لابن النديم، دار المؤيد، اعتناء إبراهيم رمضان، الطبعة الثانية، سينة
   ١١٧ هـ..
- ٣٠ رفع الأعلام على سلم الأخضري وتوشيح عبد السلام في المنطق، محمد محفوظ،
   الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٢هــــ.
- ٣١- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف البرزنجي، الكتب العلميسة، الأولى، سنة ١٤١٣هـ.
- ٣٢- معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة الثالثة، سنة ١٤١٧ هـ..
- ٣٣ شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق التركي والأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعــة الثانية، سنة ١٤١٣هــ.
- ٣٤- تمذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة 1517 هـ..
- ٣٥ سنن الإمام الدارمي، تحقيق فؤاد زمرلي وخالد السبع، دار الريان، الطبعة الأولى،

سنة ٤٠٧هـ..

- ٣٦- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، دار الندوة الجديدة، سنة ١٤٠٨هـ، اعتناء د. الحافظ عبد العليم خان.
- ٣٧- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، دار الكتب العلمية، تصحيح عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الرحمن، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ.
- ٣٨- الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي لعلمي الحلمي، مكتبعة الصحابة، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٣هـ.
- ٣٩- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، تحقيق: د. أحمد مـوافي ود. بدوى طبابة.
  - . ٤ ديوان البحتري، تحقيق كامل الصيرفي.
  - ١١ أدب الكاتب لابن قتيبة، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.
    - ٤٢ ظاهرة الإرجاء، د. سفر الجوالي.
    - ٤٣- صحيح مسلم بشرح النووي، دار أبي حيان.
      - ٤٤- صحيح البخاري، طبعة مكتبة السلام.
- ه ٤ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، دار ابن الجوزي، تحقيـــق مـــشهور حسن.
- 27 أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، د. فخر الدين الزبير، السدار الأثريسة، ٢٠١٠.
  - ٤٧ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني، طبعة المكتب الإسلامي.

- ٤٨ شرح العضد علي ابن الحاجب، تصحيح د. شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية ١٤٠٨هـ.
  - ٤٩ شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، مكتبة العبيكان، ١٤١٨هـ.
    - ٥ المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران، الطباعة المنيرية بالقاهرة.
- ١٥ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، د. محمد حسين الجيزاني، دار ابن
   الجوزي، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
- ٥٢ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، دار حافظ، الطبعــة الأولى، ٩٩٠م.